حكايات الشعوب

وحكايات أخرى من البيان



Amly http://arabicivilization2.blogspot.com

سفير

عبد التواب يوسف رسوم : شريف زمير



حكايات الشعوب

# 

و حكاياتـــا ُخرى مــن الــيـا بـــان





.

### مقدمة

عِنْدُمَا كُنتُ طِفْلاً كَانَتِ اليَابَانُ تَعْنِى عِندِى لُعبةً بَسِيطَةً ، لا يَتجَاوَزُ ثَمنُها اللِّيمَ . . وَقَدِ اخْتَفَتِ اللُّعبةُ وَاخْتَفَى اللِّيمُ.

وكنْتُ وَأَنَا أَدْرُسُ فِي كِتَابِ العُلُومِ أَقرأً أَنَّ الذَّرَةَ لا تَنشَطِرُ وَلا تَتَجزَّأً. لكنَّهَا فِي العَامِ نَفْسِهِ انْشَطَرت لِكَي تَذْبِحَ مَدِينَتَينِ كَامِلَتِينِ هُمَا : «هيروشيما » ، و «نجازاكي » و تَقْتُلُ مِائة أَلف ، ذَرَفَت عَينَايَ الدُّمُوعَ مِنْ أَجْلِهِمْ . . لا شَكَّ أَنَّ أَحَدَهُم قَدْ صَنَعَ لِي وَاحِدةً مِنْ لُعَبِ طُفُولتِي .

وَرَغُمَ الهَزِيمَةِ السَّاحِقَةِ وَقَـفَتِ اليَابَانُ مِنْ جَدِيدٍ عَلَى قَدَمَيهَا ، وَقَدَّمَتْ لِعَـالِمَنَا أَجْهِزَةَ العَصْرِ الحَدِيثِ : التليفزيـونَ ، والكُمبيوتر ، والسَّيارةَ . . وَمَا إِلَى ذَلِكَ . . لَكِنَّهَـا لَمْ تَتَخَلَّ عَنْ أَدَبِهَا الشَّعْبَى العَرِيقِ ، وَقَدَّمَتُهُ إِلَى العَالَمِ فَخُورةً مُعْتَزَّةً بِهِ .

وَأَطْفَالُ اليابانِ يُحِبُّـونَ مِصْرَ ، وَحَضَارَةَ مِصْرَ ، وَيَتُـوقُونَ إِلَى زِيَارِتِها ، وَنَحْنُ نُرَحِّبُ بِهِمْ إِخْوةً وأَصْدِقَاءَ .

وَيَقُومُ بِنَاءُ دَارِ الأُوبِرا فِي قَلْبِ نِيلِ القَاهِرَةِ صَرْحًا شَامِخًا يَرْمُزُ إِلَى الصَّدَاقةِ المُصْرِيَّةِ اليابانيةِ . وَتَوْثيقًا لَعُرَى الصَّدَاقَةِ بَيْنَ البَلَدينِ يَطِيبُ لَنَا أَنْ نُقَدِّمَ المِصْرِيَّةِ اليابانيةِ . وَتَوْثيقًا لَعُرَى الصَّدَاقَةِ بَيْنَ البَلَدينِ يَطِيبُ لَنَا أَنْ نُقَدِّمَ المُصْرِيَّةِ اليَّابانيةِ مِنْ أَرضِ الشَّمْسِ المُشْرِقَةِ .

# يوراشيما

منذُ سنينَ طويلة عاشَ ولدٌ صغيرٌ بجانب البحرِ ، حيثُ تتكسَّرُ الأمواجُ الخضراءُ على الشطّ ، ليتناثرَ رذاذٌ ضَبَابى ، مكونًا سحابةً رقيقةً . . هذا الولدُ « يوراشيما » كانَ يحبُّ الماءَ ، كأنَّهُ شقيقٌ لَهُ . . وكثيرًا مَا كانَ يخرجُ في قاربه منذُ الفجرِ الأرجوانيِّ إلى لحظة غيابِ الشَّمسِ ، ليصطادَ الأَسْماكَ ، وذاتَ يَومٍ عَلِقَ شيءٌ مَا بالشِّصِّ ، وجذبَهُ إليهِ ، لكنهُ لم يَجِدْ سَمكةً ، بَلْ لمحَ سلَحْفَاةً عجوزًا . . نظرَ إليها في لُطْفٍ ، وقَالَ :

- لا أَظُنَّنِي قَادِرًا عَلَى أَنْ أَحْتَفِظَ بِكِ يا صَدِيقتِي العَجُوزَ ؛ إِذْ إِنَّكِ لا تَصْلُحينَ طَعَامًا لِعَشَائِي.. لِذلكَ سَأُطْلِقُ سَرَاحَكِ .

أَعَادَ " يوراشيما " السُّلَحْفَاةَ إِلَى المَاءِ ، مِنْ أَجلِ أَنْ تَحْتَفِظَ بِحَيَـاتِهَا أَلْفَ عَامٍ كَمَا يَعْتَقِدُ اليَابَانيونَ . . وَمَا إِنْ سَقَطَتْ بَيْنَ الأَمواجِ حتَّى





وَفَى قَلْبِ الميسَاهِ خَرَجَتْ فَتَاةٌ غَايَةٌ فِى الجَمَالِ ، خَطَتْ نحوَ القَارِبِ و «يوراشيما»، وَقَالَتْ لَهُ:

- إِنَّنِى ابْنَةُ مَلِكِ البَحْرِ . . كُنْتُ مُتَنكِّرَةً فى هَيئة السُّلَحْفَاة التى اصْطَدْتَهَا . . وَقَدْ بَعَثَ بِى أَبِى لَكَى أَخْتَبِركَ ، وَلأَعْرِفَ إِذَا كُنْتَ شَفُوقًا وَعَطُوفًا ، كَما يَبْدُو عَلَى بَعْثَ بِى أَبِى لَكَى أَخْتَبِركَ ، وَلأَعْرِفَ إِذَا كُنْتَ شَفُوقًا وَعَطُوفًا ، كَما يَبْدُو عَلَى مَلامِحكَ ، . . أَمْ لا ؟ وَهَا قَدْ ثَبَتَ لِى ذلكً . إِنَّ أَبِى يَقُولُ دَائمًا إِنَّ هَوَلا ِ الذينَ يُحِبُّونَ البَحْرَ يَسْتَحيلُ عَليهِم أَنْ يَكُونُوا قُسَاةَ القلبِ .

هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتَى مَعِى إِلَى قَصْرِ التَّنِينِ الذِي يُوجَدُ تَحْتَ هَذِهِ الأَمْوَاجِ الخَضْرَاءِ ؟ شَعَرَ « يوراشيما » بِفَرْحَة غَامِرَة إِزَاءَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ ، التِي قَبِلَهَا عَلَى الفَورِ ، وأَمْسَكَ كُلُّ مِنْهُمَا بِمِجْدَافِ ، وَانْطَلَقَا بِالقَارِبِ . . وَقَبْلُ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَرَاءَ قُضْبَانِ الماءِ الأُرْجُوانِيِّ ، كانَ «يوراشيما » وَالأَميرةُ قَدْ وصَلا إِلَى أعماقِ المياهِ ، تَحُفُّهُما أَسْمَاكُ مُخْتَلَفَةُ الأَلُوانِ وَالأَحْجَامِ ، وتَسْبَحُ بَينَ الأَعْشَابِ والشُّعَبِ المرْجَانِيَّة ، وكانتْ أصواتُ الأَمُواجِ تَصِلُ إِلَى سَمْعهما مِنْ فَوقهِم ؛ لتجعل مِنَ الصَّمت شَيْئًا حُلُوا ورائعًا . . ووصلا إِلَى قَصْرِ التَّيِّنِ ، الذي بني مِن المَحَارات ، واللآلئِ والزَّمُرُّد ، وكانَتْ هُنَاكَ أَضُواءٌ ساطِعةٌ تَشعُ منهُ وتخترِقُ المياهَ إِلَى مَسَافَات بَعِيدَة . . والأَسْمَاكُ تَسْبَحُ هُنَا وهُنَاكَ ، وتَستجيبُ للنَّدَاء إِذَا مَا اسْتَدَعَاهَا أَحَدٌ . . وكانَتْ هِي أَيْضًا والأَسْمَاكُ تَسْبَحُ هُنَا وهُنَاكَ ، وتَستجيبُ للنِّدَاء إِذَا مَا اسْتَدَعَاهَا أَحَدٌ . . وكانَتْ هِي أَيْضًا فَاتَ رَعانِفَ فَضِيَّةُ مُتَالِّقَةَ ، وتَقُومُ بِحَركات ريَاضِيَّة بَارِعَة ورَاحَتْ تُقَدِّمُ لَهُمَا أَجْمَلَ الأَطْعِمة وكانَ لِيَقَيعُ البَحْرُ ، وَجَاءَ أَكْبرُ تَنِينَ لِيَقَومَ عَلَى خِدْمَتُهما أَثْنَاءَ جُلُوسِهما إِلَى المَائِدَة . . وكانَ «يوراشيما » وكانَ لكل تنين ذيل دُهبَى يتلألا وهُو يُحرِّكُهُ في وقيارٍ واتزان . . وكانَ «يوراشيما » يَتْفَعُ مُنا وَهُانُ رأى مِثْلَة وَهُومُ مِكَرَّكُهُ في يَجْرِى لَهُ ، وظَنَّ أَنَّهُ يَعِيشُ حُلُمًا غَرِيبًا . . لَمْ يَسْبُقْ لَهُ أَنْ رأى مِثْلَهُ . . فَظَنَ الذي يَجْرِى لَهُ ، وظَنَّ أَنَّهُ يَعِيشُ حُلُمًا غَرِيبًا . . لَمْ يَسْبُقْ لَهُ أَنْ رأى مِثْلَهُ .







وقد تمكّن مِن الوصُول إِلَى قَرْيَتِهِ ، التِى رَاحَ يَتَطلّعُ إِلَيهَا فِى حُبٍّ . . إِنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ وَرَاءَ هَذَا المُنْعَطَف بَيْتَه ، وَكُوخَه ، قُرب الشَّجَرَة الضَّخْمة العَجُوزِ ، وبَادَرَ إِلَى مُغَادَرة القَارِب ، ووَضعَ المُنْعَطَف بَيْتَه ، وَكُوخَه ، قُرب الشَّجَرَة الضَّخْمة العَجُوزِ ، وبَادَرَ إِلَى مُغَاجَأةً كانت تَنْتَظِرُهُ. . لَم يكُن أَقْدَامَه عَلَى الرِّمَال ، وسَارَ قلِيلا بَاحثًا عَمَّا تَعوَّدَ أَنْ يَرَاهُ . . لكن مُفَاجَأةً كانت تَنْتَظِرُهُ . . لَم يكُن هُنَاكَ بَيْتٌ . . كَمَا أَنَّ الأكْوَاخَ والبُيُوتَ الأُخْرَى لَمْ تكن هِى التي تَعود آن يَراها . . فَهِى غريبة عليه ، ولَمْ يقَعْ بَصِرُهُ عَلِيها مِنْ قَبْلُ ، لكنّهُ مَضَى عَلَى الطَّرِيقِ يَلْتَفِتُ حَولَه ، وإِذَا بِه يَلْتَقِى مَعَ طَلِيه ، ولَمْ يَشِعْ لَهُ أَنْ تَعَرَّفَهُم ولا رآهُم ، وكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَيه فِى دَهْشَةَ كبيرة .

وكانت ْنَظَراتُهم عَـجِيبةً ، غَرِيبَةً ، كَأَنَّما يَرْغَبُونَ في أَنْ يَعْـرِفُوا مَنْ هُوَ ، وإِلَى أينَ يَذْهبُ، ومِنْ أَينَ أَتِي . . كَانَ يَلْتَفِتُ هُنَا وَهُناكَ ، لكنَّ عَينَيهِ لم تَقَعْ عَلَى شَخْصٍ سبقَ لَه أَن التقي به، أَوْ عَرَفَهُ . . إِنَّهُم أُناسٌ غُرباءُ تمامًا .

### وَسَأَلَ نَفْسَه :

- هَلْ يُمكِنُ أَنْ يَحْدُثَ كُـلُّ هَذَا التَّغيـيرِ خِلالَ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ ، لا أَكْـثَرَ ولا أقَلَّ ؟!.. إِنَّنى لا أَكَادُ أَتَبيَّنُ شَيئًا سَبَقَ لَى أَنْ رَأَيْتُه !! تُرَى مَا الذِي حَدثَ ؟! ...

لمحَ «يوراشيما » رَجُلا عَجُوزًا قَادِمًا مِنَ الشَّطِّ ، فاتَّجَهَ إِليهِ يَسْأَلُه :

- هَلُ تستطيعُ يَا سَيِّدِي أَنْ تُخْبِرَنِي أَيْنَ ذَهَبَ بِيتُ « يوراشيما » ؟ . قالَ الرَّ جُلُ العَجُوزُ:

- « يوراشيما ؟! » . . تَسْأَلُنى عَنْ « يوراشيما ؟ » . . أَلا تعرِفُ أَنَّه قَدْ غَرِقَ مُنْذُ أَرْبعمائة سَنَة؟! لَقَدْ خَرجَ بِقَارِبِهِ إِلَى عُرْضِ البَحْرِ وَلَمْ يَعُدْ . . وقدْ رَحَلِ عَنِ الدُّنيا أَشِقَاؤُه وأَبْنَاؤُهم وَأَخْفَادُهم ، بَلْ وَأَحْفَادُهم مُنْذُ سَنَوَاتِ بَعيدة .

مَاذَا ؟!

- وَغَرِقَ هُو َذَاتَ صَيْفٍ بَعِيدٍ .

كَانَ « يوراشيما » يَسْتَمِعُ وَهُو فِي ذُهُول . . لم يَعُدْ أَبُوه وَأُمُّه عَلَى قَيدِ الحَياةِ ، وَكَذَلِك أَشِقَاؤُه ، وَأَصْدِقَاءُ طُفُولَتِه . . وَأَيضًا الكُوخُ الذِي كَانُوا يَعِيشُونَ فيه . . كَمْ كَانَ يُحبُّه ويُحبُّهم ! وَكم يَهُزُّهُ الشَّوقُ إِلَى لُقياهُم



## توكيتارو

« كانايا » و « كيجيو » ، زَوْجَانِ سَعِيدانِ . . ولا شيءَ يُقَلِّلُ مِنْ سَعَادَتِهِمَا ، وَفَرْحَة كُلِّ مِنهُمَا بِالآخَرِ ، غَيرَ أَنَّهُ مَا لَمْ يُرْزَقَا بِطِفْلٍ ، يَزِيدُ بَهْجَتَهُمَا بِالحِياةِ . . وقَدْ طَالَ بِهِمَا الوقتُ وامتدَّ الزمنُ وَلَم تَتَحقَّقْ لَهُمَا هَذِهِ الأَمْنِيَّةُ الغَالِيَةُ الغَزِيزَةُ ، مَعَ أَنَّهُمَا يُحِبَّانِ الأَطْفَالَ حُبا جَما .

وَذَاتَ يومٍ عَادَ الزَّوْجُ مِنَ الْخَارِجِ إِلَى البيتِ لِيــجدَ زَوْجَتَهُ رَاضِيَةً بَاسِمَةً ، وَقَدَّمَتْ لَهُ لِفَــافَةً صَغِيرةً ، وهِيَ تَهْمسُ :

- انْظُرْ .
- أَيُّ شيء هَذَا؟ .
- إِنَّهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ ، وَهُو مُحَرَّدُ دُمْية بَسِيطة لَطِيفة ، وَكُنتُ أَرَاهُ فِي نَافِذَةِ مَعْروضاتِ أحدِ المتاجِرِ، وأَتَطلَّعُ إِلَيهِ ، وَأَرْغَبُ فِي شِرَائِه ، وَالإِتْيَانِ بِهِ إِلَى البَيْتِ ، لَكِنَّه كَانَ غَالِيَ الثَّمَنِ ، وَالإِتْيَانِ بِهِ إِلَى البَيْتِ ، لَكِنَّه كَانَ غَالِيَ الثَّمَنِ ، وَخَشيتُ أَلا يُعجبَكَ وأَلا يَرُوقَكَ .



- لَقَدْ أَحْبَبْتُه كَشِرًا ، وَكُنتُ أَتَردُّ عَلَى المتجر مِنْ أَجْلِ أَنْ أَرَاهُ . . ومَامَرَّ يومٌ إلا تَذَكَّرْتُه ، إلى حَدِّ أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ رَفيقي لَيلَ نَهَارَ . . وَعِنْدَمَا ذَهَبْتُ اليومَ لِكَي أَزُورَه وأَتطلُّعَ إِلَيهِ اسْتدعَانِي صَاحِبُ المتْجَرِ ليقولَ لي شَيئًا غَرِيبًا . . لَقَدْ رَأَى فِي حُلم لَيلةَ أَمْسِ أَنَّهُ يُهْدِيني إِيَّاهُ ! . . أَوْيَقْبَلُ أَيَّ ثمنِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْفَعَهُ لَهُ . . وَقَـدْ أَعْطَيتُه مَا مَعِي رَاضِيّةً . . وكُلُّ مَا كنتُ أَخْشَـاهُ أَلا يُعجبَكَ ، وألا تَرْتَاحَ إِلَيه . . مَاذَا تَرَى؟ . - هُو َلَطيفٌ وظريفٌ . . وأَذْكُرُ أَنِّي لَقِيتُ عَجُوزًا طَيبةً ، قَبْلَ سَنُوات طَويلَة ، وَقَالت لي شَيئًا غَريبًا مَازِلتُ أَذْكُرُه ولَمْ أَنْسَهُ قَطُّ . سَأَلْتُهُ الزَّوجَةُ : - مَاذَا قَالت هَذه العَجُوزُ؟. - قالت : إذا أحبُّ الإنسانُ دُميةً حُبا حَقيقيا ، فَمِنَ الممكنِ أَنْ تَدبُّ فِيهَا الحياة . - هَلُ هَذَا مَعْقُولٌ ؟!. - لَسْتُ أَدْرِى . . لَكِنْ : مَاهُو الاسمُ الذي اخْتَرته لَهُ ؟ . - اسمٌ جميلٌ ومَقْبُولٌ . . غَدًا أَصْنَعُ لَهُ سَرِيرًا صَغِيرًا . قَالَتْ ضَاحِكَةً : لا أَظنُّهُ يَحْتَاجُ إِلَى سَرِيرِ . . تَكْفِيهِ عُلْبَةُ ثِقَابٍ . هَزَّ الزُّوجُ رَأْسَهُ ضَاحِكًا وَهُو َيَقُولُ : - بَلُ أُريدُ لَه فرَاشًا نَاعِمًا وَثيرًا . قَالَتْ : وَأَنَا سُوفَ أَصْنَعُ لَهُ ثَيَابًا أَنْيَقَةً وَجَمِيلَةً!

عَاشَ « توكيتارو » بَينَ الزَّوجَينِ ، وهُمَّا سَعيدان بِه كلَّ السَّعادة ، وكَانَ هُو أَيضًا سَعيدًا بِهِما . . وكَثيرًا ما كانا يُحسَّان بِه ، كَأَنَّما هُو طَفْلٌ حَقيقيٌّ ، يَبْسَمُ لَهُمَا ، بَلْ وَيضْحَكُ ، ويَمُدُّ إليها فَرَاعيه مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحَملاهُ . . وَإِذَا مَا رَفَعهُ أَحْدُهُما مِنْ فَرَاشِه امتدت أَصَابِعهُ الصَّغيرةُ تَتَلمَّسُ وَجْهَهُ وتَتَحسَّسهُ . . ولَمْ يكُنْ أَحَدٌ منهما يقُولُ شَيئًا مِنْ هَذَا القبيلِ ، بَلْ هُما صَامِتان سَاكِتَانِ عَنْ هَذَا الذي يَجْرِي ويَحْدُثُ . إِلَى أَنْ وَقَعَ ذَاتَ ليلة أَنْ تَسَلَّلُ بَعْضُ اللَّصُوصِ إِلَى البيت ، يُريدُونَ أَنْ يَسْرِقُوا مِنْهُ مَا يجدُونَ فيه مِنْ أَشْءَ عَالية وثَمينة . . وَفَجأةً لَمَحُوا « توكيتارو » وهُو يَقْفَزُ مِنْ فراشهَ الصَّغيرِ ، ويتَّجهُ مَنْ أَشْياءَ عَالية وثَمينة . . وَفَجأةً لَمَحُوا « توكيتارو » وهُو يَقْفَزُ مِنْ فراشهَ الصَّغيرِ ، ويتَّجهُ الرَّوجانِ قَد اسْتَيقَظًا ، وشَاهَا أَدُلُ شَيء في دَهْشَة وَذُهُولُ ، وقَدْ رَجَعَ « توكيتارو » إلَى البيت . اللَّوجانِ قَد اسْتَيقَظًا ، وشَاهَا مَلَا كُلَّ شَيء في دَهْشَة وَذُهُولُ ، وقَدْ رَجَعَ « توكيتارو » إلَى فراشه في هُدُوء ، وسَادَ السُّكُونُ أَنْ أَنْ أَنْ البيت .

هَمَستِ الزُّوجَةُ :

- هَلُ هَذَا الذِي رَأَيْنَاهُ شَيءٌ حَقيقِي واقعِي ؟ أَوْ تُرَانَا نَحْلُمُ ؟!.

- لَسْتُ أَدْرِي .





- إِنَّهُ يَبْدُو طَفْلًا طَبِيعِيا حيا .

- نَعَمْ .

وَوَاصَلا النَّومَ.

وَمَـرَّتْ أَيَّامٌ ، وَذَاتَ لَيلَة أُخْرَى ، كَـانَ الزَّوجَـانِ نَائِمينِ ، وَشَـبَّتِ النَّارُ فِي بعضِ أَثاثِ المنزلِ ، وَبَدأَ الحريقُ يَمتدُّ ، دُونَ أَنْ يَسْتَـيْقِظَا . . وَإِذَا بالصَّغيرِ «توكيتارو » يَلْمِسُ وَجْهِهِمَا باننامِله الرَّقيقة ، والدَّقيقة ، فقاما مِنْ نَومِهما فِي فَزَعٍ وَحَوف ، وانْطَلقا إِلَى خَارِج الدَّارِ ، بَعْدَ أَنْ حَملاه مَعَهُما ، خَوْفًا مِنَ النَّارِ . . غَيرَ أَنَّ النَّارَ أَحْرِقتْ كُلَّ شيءٍ . . وقالت الزَّوجَةُ :

- المهم ، أَنَّنَا مَازِلْنَا أَحْيَاءً .
- نَعَمْ ، لَقَدْ بَنَينَا هَذَا البيتَ ونَستطيعُ أَنْ نُعيدَ بِنَاءَهُ مِنْ جَديد .
  - وأَفْضَلَ ممَّا كَانَ ! .

وَهَذَا هُوَ مَا حَدَثَ فعْلا .

وقَدْ ظَلَّ الزَّوجَانِ يُحسَّانِ باستمرارٍ أَنَّهُما مَدِينانِ بِحَيَاتِهِما لِلصَّغيرِ « توكيتارو » .

وَبَنَى « كانايا » و « كيجيو » البَيْتَ ، وَوَضَعَا فِيه أَثَاثًا جَمِيلا بَسِيطًا ، وَعَادَتِ الحياةُ تَمْضِي هَادئَةٌ وَادِعَةً . . لِسَنُواتِ طَوِيلَة ، وَثَلاثَتُهُم يَعيشُونَ فِي رِضًا وَسَعَادَة . . غَيرَ أَنَّ الأَبَّ « كانايا » ، بَعْدَ حِينٍ ، رَحَلَ عَنِ الدُّنْيَا وَبَكَتْ زَوْجَتُهُ «كيجيو» كَثِيرًا عَلَيه ، وَعَاشَتْ حَزِينَةً تَرْقُبُ الصَّغِيرَ . بَعْدَ حِينٍ ، رَحَلَ عَنِ الدُّنْيَا وَبَكَتْ زَوْجَتُهُ «كيجيو» كَثِيرًا عَلَيه ، وَعَاشَتْ حَزِينَةً تَرْقُبُ الصَّغِيرَ . كَانَ « توكيتارو » يَصْحُو مِنْ نَومِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَالدُّمُ وَعُ تُبَلِّلُ الوِسَادَةَ التِي يَضَعُ عَلَيها رَأْسَهُ ،

- مَتَّى كَانَتْ دُمُوعُهُ تَنْزِلُ فِي الْمَاضِي؟ .

وَرَاحَتْ أُمُّهُ تُحَاوِلُ أَنْ تَتَذَكَّرَ .

كَانَ ذَلِكَ يَحْدُثُ فِيمَا مَضَى ، قَبْلَ أَنْ تَأْتِى بِهِ إِلَى البَيْتِ . . أَمَّا عِنْدَمَا جَاءَ لِيعِيشَ مَعَهُمَا ، فَقَدْ أَحَسَّ بِالأَمَانِ والاطْمئنَانِ ، وَمَا عَادَ يَبْكِي . . لَكِنَّه هَا هُوَ مَرَّةً أُخْرَى يَذْرِفُ الدُّمُوعَ ، حُزْنًا وَلَوْعَةً عَلَى أَبِيهِ الذِي آوَاهُ . . وَأَطْعَمَهُ . . وَرَعَاهُ . . وَأَسْعَدَهُ . . هَلْ مِنْ سَبيلٍ لِكَى وَلَوْعَةً عَلَى أَبِيهِ الذِي آوَاهُ . . وَأَطْعَمَهُ . . وَرَعَاهُ . . وَأَسْعَدَهُ . . هَلْ مِنْ سَبيلٍ لِكَى يَكُفُّ عَنْ ذَلِكَ البُكَاء ؟ .

لَقَدُ كَبرَت الأُمُّ وَصَارِتُ عَبِوزًا . . لَكنَّ «توكيتارو » ظُلَّ عَلَى حَاله نَفْسهَا . . بَقَى طفْلا، كَمَا كَانَ مُنْذُ قَدمَ إِلَى هَذَا البَيْت الدَّافِئُ الحَنُونِ . . وَبَعْدَ فَتْرة رَحَلَت الأُمُّ عَنِ الحَيَاةِ . . وَهَذَا مَصيرُ الأُمُّ عَنِ الحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا . . كُلِّ الأَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا . .



- مَنْ يَستَطيعُ مِنَّا أَنْ يُقْنِعَهُ بِالذَّهَابِ مَعَهُ؟.

وَعِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَى البَيْتِ ، كَانتْ هُنَاكَ مُفَاجأَةٌ تَنْتَظِرُهُم جَمِيعًا . . « توكيتارو » لَيْسَ مَـوجُـودًا . . اخْتَـفَى تَمَـامًا . . تُرَى : أَيْنَ ذَهَبَ ؟ وَكَـيفَ ؟

وَلَمَاذَا؟ . .

عَلَى أَنَّ مُفَاجَأَةً أَكْبَرَ كَانَتْ فِي انْتِظَارِهِم فِي اليَوْمِ نَفْسِه ، لَقَدْ ظَهَرَ « توكيتارو » فِي نَافِذَةِ المعْرُوضَاتِ فِي المتْجَرِ القَديمِ ، وَفِي مكانِهِ السَّابِقِ نَفْسِهِ ، رَغْمَ مُرُورِ السِّنِينَ الطِّوالِ . . كَانَ يَقِفُ حَيثُمَا كَانَ . .

> تُرَى هَلْ سَيَحمِلُه شَخْصٌ مَا قريبًا إِلَى بَيته ، لِيُشِيعَ فِيه الدِّفءَ، وَالبَهْجة ، وَالسَّعَادَة ؟.



# فهرس

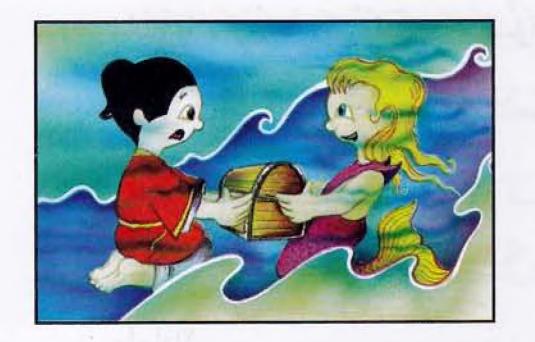







تُو کِیتا رو

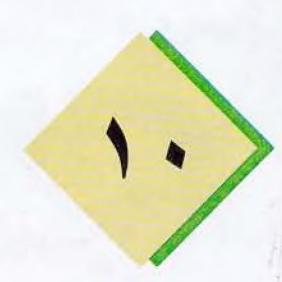

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سنشي

رقم الإيداع ٤٠٤ه / ٩٧ الترقيم الدولى: 1 - 537 - 261 - 977

